#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وبعد ...وهذه رسالة:

# إرشساد أولي الرشساد لاستحياء ملائكة رب العباد

والله الكريم أسالُ: أن يعلمنى ما جهلت، وينفعنى بما علمت، ويجعل علمى زاداً إلى حُسسْنِ المصير إليه، وعتاداً إلى يُمن القدوم عليه، إنه مولاى بكل جميل كفيل، وهو حسبى ونع م الوكيل، وعليه اتكالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، القائل -جلَّ وعز -: "وما لكم من دون الله من ولى ولى ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، القائل نا وعز -: "وما لكم من دون الله من ولى ولى ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، القائل الله عز وعز الله عن وأحبابي، وأحبابي، وأحبابي، وأحبابي، وأحبابي، وأحواني، وجيراني، وأهلي، وعشيرتي، ومشايخي، ولوالديّ، ولمن كان له فَضلٌ على من المسائر والمسلمين و

مما يجب عليك أخي الكريم أن تؤمن به: أن تؤمن بوجود الملائكة، ولا تكون مؤمناً إلا إذا آمنت بذلك...

خ م ن جه حم - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ قَالَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصومَ رَمَضَانَ قَالَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصومَ رَمَضَانَ قَالَ الْاَيْمَةُ وَلَا تُشْرِكَ بَهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصومَ رَمَضَانَ قَالَ الْبَعْثُ وَلَا تُشْرِكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ قَالَ مَتَ لَلَهُ مَنِ السَّاعَةُ قَالَ مَا الْإِيلِيمِينَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْمَالِمُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُهُ عَلَمُ السَّاعَةِ الْمَالِمَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُهُ عَلَمُ السَّاعَةِ الْمَالُولَ رَعْهُ الْمَالُولَ وَمَالَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُهُ عَلَى الْبَيْوِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُهُ عَلَى الْبَيْعَامُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُهُ عَلَى الْمُو عَبْد اللَّهِ جَعَلَ الْالْمَالُ وَيَالَ الْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ وَلَوْلَ هَذَا جَبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ جَعَلَ لَاللَهُ عَنْ الْإِيمَانِ وَاللَّهُ مِنْ الْإِيمَانِ

بل ومما تطالب بالإقرار به كل صباح ومساء: الإقرار بوجود الملائكة...

ت د - عَنْ مُسْلِم بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَـن قَـالَ حِينَ يُصِبْحُ اللَّهُمَّ أَصِبْحُنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْـتَ اللَّهُ وَحُدْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْلُهِ قَلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ ,

# وقد مدح الله تعالى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن استجمعوا في قلوبهم واستحضروا الإيمان بالملائكة في جملة ما آمنوا به...

م ت حم - عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ لَمَّا نَزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: "إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ"، قَالَ ابن عباس: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلُ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النّبِيُّ صلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلّمَنَا فَأَلْقَى اللّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلَائكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَلْمَوْمُنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلَائكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإلَيْكَ الْمُصِيرُ لَا يُكلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانَ صَرُنَا عَلَى الْقَورِينَ",

#### والملائكة مخلوقة من النور...

م ت - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ].

#### والملائكة لها أجنحة...

قال تعالى: "الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء"

خ ت د جه – عن أَبَي هُرَيْرَةَ أَن النَبِيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُواَنٍ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمَسْتَرِقُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمَسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمَسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا، بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض، ووَصَفَ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْأَخَرُ لِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ

الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبُّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُكُنِ فَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنْ السَّمَاءِ].

### والملائكة عظيمة الخُلق، شديدة البأس، ضخمة الحجم ...

حم ت د مى - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [النَّفَّاخَانِ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، رَأْسُ أَحَدِهِمَا بِالْمَشْرِق، وَرِجْلَاهُ بِالْمَغْرِب، يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ يَنْفُخَانِ فِي الصُّورِ فَيَنْفُخَانِ]. د - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَكِ مِنْ مَلَكِ مِنْ مَلَكِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْش، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْع مِائَةِ عَام].

خ م حم - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قوله تعالى "لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" قَــال: [رَأَى رَفُرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ, - يعني جبريل عليه السلام -].

حم – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام مُنْهَبِطًا قَدْ مَلَـــأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسِ مُعَلَّقًا بِهِ اللُّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ].

#### والملائكة قد تتشكل في هيئة بني آدم، ولا تكون إلا على خير هيئة

ت مى - عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشْاءَ ثُمَّ الْصَرَفَ فَأَخَدَ بِيدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ حَتَّى خَرَجَ بِهِ إِلَى بَطْحَاءِ مَكَةً فَأَجْلَسَهُ ثُمُّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًا ثُمُّ قَالَ لَا تَبْرَحَنَ خَطَّكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَلِّمُونَكَ قَالَ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجْسَامُهُمْ لَا أُرَى عَوْرَةَ وَلَلا حَيْثُ أُرَادَ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمْ الرُّطُ الشَّعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ لَا أُرَى عَوْرَةَ وَلَلا حَيْثُ أُرَادَ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمْ الرُّطُ الشَّعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ لَا أُرَى عَوْرَةَ وَلَلا وَيَقْهُونَ إِلَيْ يَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَنِي وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَقَدْ أَرَانِي مُنْذُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ جَاءَنِي وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَقَدْ أَرَانِي مَنْذُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَكُ وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَثْلُ مَا الْمَعْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَقَلَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَمَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَالَ

الَّذِي ضَرَبُوا الرَّحْمَنُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بَنَى الْجَنَّةَ وَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ فَمَنْ أَجَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ أَوْ عَذَّبَهُ,

#### والملائكة كثيرة العدد، لا يحصي عددها إلا الله تعالى...

خ م ت ن حم - عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيَلَةِ أُسْرِيَ بِهِ.. فذكر في السَّمَاء السَّابِعَةِ قال: [فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْدِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُو يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ]. مَن نُبَيْهِ بْنِ وَهُب أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبُ : [مَا مِنْ يَوْمٍ يَطُلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَحُفُّوا بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى إِذَا أَمْسُوا عَرَجُ وا وَهَلَمَ مَثَلُهُمْ فُصَنَعُوا مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انْشَقَتْ عَنْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَمْسُوا عَرَجُ وا وَهَلَمُ مَثْلُهُمْ فُصَنَعُوا مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انْشَقَتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ يَزِفُونَهُ]. مِثْلُهُمْ فُصَنَعُوا مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انْشَقَتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ يَزِفُونَهُ]. حم جه ح عَنْ أَبِي هُريَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: [إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَلْكَ اللَّيْلَةُ فِي الْأَرْضُ أَكْثُومُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى].

# الملائكة مكلفة بمهام متنوعة:

# ١ = منها ما هو مكلف بالاستغفار والصلاة للمؤمنين إذا هم فعلوا قربة لله تعالى

ت حم مى - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَ اللَّهُ بِهِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ مِنْ الشَّيْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بَتِلْكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ,

جه – عن عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصلِّي عَلَيَّ إِلَّـــا صــــلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائكَةُ مَا صلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلكَ أَوْ لَيُكْثِرْ,

#### ٢ = ومنها ما هو مكلف بكتابة أقدار الأجنة في بطون أمهاتهم...

خ م ت د جه حم – عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود أن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِنَّ أَحَدكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُب عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مَنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ويَعْمَل لُ مَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ويَعْمَل لَ النَّارِ ويَعْمَل بَعْمَل أَهْلِ النَّارِ ويَعْمَل مَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ لِعَمَل بِعَمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ لِعَمَل لَهُ الْ الْجَنَّةِ ].

#### ٣ = ومنها ما هو مكلف بتأييد القضاة وتوفيقهم إلى السداد والصواب...

ت د جه حم - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ].

#### ٤ = ومنها ما هو مكلف بكتابة أسماء المبكرين إلى صلاة الجمعة...

خ م ت ن د جه حم ط مى – عن أَبَى هُر َيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابِ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَووْا لَعَتُحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلَ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَة]

# ٥ = ومنها ما هو موجود في السماء يسمع أمر الله وقضاءه تبارك وتعالى...

د - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِسَّمَاءِ صَلْصلَةً كَجَرِّ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصنْعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبهمْ قَالَ فَيَقُولُونَ يَا جَبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُكَ فَيَقُولُ الْحَقَّ فَيَقُولُونَ الْحَقَّ الْحَقَّ،

# ٣= ومنها ما هو مكلف برفع العمل الصالح إلى الله تعالى...

م ن د حم - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ للَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ وَسَلَّمَ صلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَكُ الْتَسَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُ ونَهَا أَيُّهُمْ يَرُ فَعُهَا,

خ م جه حم - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرِ ْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتُ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى الْبَهِ بَصَرَهُ مِنْ خَلْقِهِ،

ت - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا مَنْ خَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللَّهُ تَعَالَى أَشْهِدُكُمْ حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أُوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَشْهِدُكُمْ أَنَّ عَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيْ الصَّحِيفَةِ,

# ٧= ومنها ما هو مكلف بالجبال...

خ م - عن عُرُوةُ بْنُ الزُبْيْرِ أَنَ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِ لِكِ وَكَانَ أَشْدَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضَتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلُالِ فَلَمْ يُجِبْنِي إلَي وَكَانَ أَشْدَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضَتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلُالِ فَلَمْ يُجِبْنِي إلَي وَكَانَ أَشْدَ مَا لَقِيتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إليَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأُسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ وَدُ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُوا عَيْمَ عَلَى وَقَالَ لَهُ مِلْكُ الْجَبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَ الْمَرَانِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِيعَ عَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُكَ الْبِيكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِيعَ عَوْلَ لَكُ مُرَكِ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ وَقَدْ بَعَثَى رَبُكَ الْمَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مَنْ أَعْمُ لَنِ يُعْبُدُ اللَّه وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا,

# ٨= ومنها ما هو مكلف بحفظ الرسل والأنبياء، فلا يصل إليهم شر الكافرين...

خ م ت حم – عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَانَ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ,

م حم - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلِ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي النَّرَابِ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبْكُسُ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُسُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبْكُسُ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُسُ عَلَى عَلَى عَقِيبهِ ويَيَتَّقِي بِيدَيْهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنِي لَا يُعَمِّلُوا عُضُوا عُضُوا عُضُوا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "كَلَّا إِنَّ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنِي لَا يُحْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُوا عُضُوا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "كَلَّا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنِي لَكَ الرَّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَالَ لَيْ اللَّهُ عَلَى أَنْ رَآهُ السَتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَالَ

عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالنَّقُورَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى" يَعْنِي أَبَا جَهْلِ، "أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَـمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ" يَعْنِي قَوْمَهُ, "سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ"،

#### ٩ = ومنها ما هو مكلف بتبليغ الوحى إلى الأنبياء...

م - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَــنَّ وَجَـلَّ فِــي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِّي الْآيَةَ وقَالَ عِيـسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى وَبَكَى وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى وَبَكَى وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبَبُكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبَبُكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَسَلْهُ مَا مُنَوْدُ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ النَّهُ وَلَا نَسُوعُ كَا وَلَا نَسُو عُكَ.

خ م ت ن د حم جه مى ط - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيئًا فَقَالَ لَهُ عُرُوةً أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزِلَ فَصلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً فَقَالَ لَهُ عُمرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بِنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ سَمِعْتُ مَعَهُ ثُمَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ نَزِلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صلَّيْتُ مَعَهُ يُحْسُبُ بأَصَابِعِهِ خَمْسَ صلَواتٍ,

ت جه - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأُتَ فَانْتَضِحْ \ ,

ت ن د جه مى حم ط - عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّابِيةِ وَالنَّابِيةِ, وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّابِيَةِ,

# وليس جبريل عليه السلام هو وحده المختص بالنزول على نبينا صلى الله عليه وسلم...

حم - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَاإِذَا مَلَكُ يَنْزِلُ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا قَالَ جِبْرِيلُ تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا, وَسُولًا قَالَ جِبْرِيلُ تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا, تَعْنِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا لِي بِهِ

تُ حم - عن حديقه قال سالتنِي امي منى عهدك نعنِي بِالنبِي صلى الله عليهِ وسلم قفلت ما لِي بِهِ عَهدٌ مُنْذُ كَذَا وكَذَا فَلَالَتْ مِنِي فَقُلْتُ لَهَا دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصلَّى حَيْقُ وَسَلَّمَ فَصلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصلَّى حَتَّى صلَّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصلَّى حَتَّى صلَّى

<sup>1</sup> قَالَ الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وسَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْهَاشِمِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْــنِ حَارِثَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ و قَالَ بَعْضُهُمْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَوْ الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيث, أهــِ

الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلَأُمِّكَ قَالً مِنْ هَذَهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ ', سَيِّدَةُ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ ',

# ١٠ = ومنها ما هو مكلف بكتابة أفعال العباد...

خ م ت حم - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَ النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [قال اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُو أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَاإِنْ عَمِلَهَا فَإِذَا عَمِلَهَا مَنْ جَرَّاي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاكُتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَكُنُّ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسِلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسِلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةً بِعُمْلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضعِعْ وكُلُّ سَلِيَهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسِلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةً بِعُمْلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضعِعْ وكُلُّ سَلِيَهَ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعِشْرٍ أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضعِعْ وكُلُّ سَلِكَةً يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَى يَلْقَى اللَّهَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ إِلَامِهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ ال

# ١١ = ومنها ما هو مكلف بالعبادة المحضة لله تبارك وتعالى...

ت جه حم - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئَطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدًا لِلَّهِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّنْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا أَعْلَمُ لَصَحَكْتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُم إِلَى اللَّهِ وَلَا أَو وَلَا أَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا أَوْ وَرَدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ].

# ١٢ = ومنها ما هو مكلف بقبض الأرواح...

خ م ن حم - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السسَّلَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَتِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ أَرْجِعْ فَقُلْ لَلَّهُ يَكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ لَلهُ يَلُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ فَلَا لَكُ يَكُلُ مَا غَطَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالْأَنَ فَسَأَلَ اللَّهُ طَنَّ يُدُونِيهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا أَنْ يُدُنِيهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ فَالْرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ].

<sup>,</sup> انظر رحمك الله كيف كانت أمهاقم تعتب عليهم عدم إكثارهم حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم  $^2$ 

ت حم - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْبُوا لَعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ].

خ م جه حم – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْل الْأَرْض فَدُلَّ عَلَى رَاهِب فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَــلَ تِــسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَن أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُل عَالم فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْس فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إلَّى أَرْض كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجعْ الِلّي أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَـوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةٍ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْن، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُو َلَهُ فَقَاسُوهُ، فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضِنَتْهُ مَلَائكَةُ الرَّحْمَةِ]. قَالَ قَتَادَةُ: (ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بصدرهِ). ن - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَنْهُ مَلَائكَةُ الرَّحْمَةِ بحَريرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانِ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَب رِيح الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَـــذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَنَّهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِـسْح فَيَقُولُـونَ اخْرُجِـي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَن ريح جيفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بهِ بَابَ الْـــأَرْض فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ].

#### ١٣ = ومنها ما هو مكلف بفتنة القبر...

خ م ن حم - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِّلِي وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ نَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَولُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضِرْبَ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَديدٍ ضَرَبْةً فَيُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضِرْبَ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَديدٍ ضَرَبْةً بَيْنَ أَذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَقَالِيْنِ,

ت - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَدْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ لَكَ يَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُنُونُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقُولُ لَهُ فَيهِ ثُمَّ يُقُولُ لَهُ فَيهِ ثُمَّ يُقُولُ لَهُ فَيهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُقُولُونَ فَوْلَ اللَّهُ مِنْ يَعُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْمَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَعْمَةً اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْمَعِهِ ذَلِكَ فَيُقُولُ اللَّهُ مَنْ مَعْمَةً الْمَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَى يَبْعَثَهُ اللَهُ مِنْ مَعْمَعِهِ ذَلِكَ فَيُقُولُ اللَّهُ مَنْ مَعْمَا مَعْذَبًا حَتَى يَبْعَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَعْمَعِهِ ذَلِكَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَعْمُعِهِ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ا

#### ٤١= ومنها ما هو مكلف بخزانة النار وحفظها...

خ م ت - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث الإسراء والمعراج، قال بعد صلاته بالمسجد الأقصى: اَلمَّا فَرَغْتُ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَقَتُ النَّهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَام].

م ت - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِيُوْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ رَمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا].

# ه ١ = ومنها ما هو مكلُّف بمراقبة الصالحين وحفظهم

خ م ن حم ط - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إيَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ النَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسُأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بَعْرُجُ النَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسُأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بَعْرُجُ النَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسُأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بَعْرَاءُ مَا اللَّهُ عَلِيْهِ وَسُلَّونَ].

# أخي الكريم: كيف تستجلب الملائكة لتكون معك وبجوارك؟

١ = من صفات الملائكة أنها تحب الصالحين، وتحب مجاورتهم، وتحب صحبتهم...

م ت جه حم - عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ - وكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي بكْرِ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرِ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنِ فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْأَرْوَاجِ وَالضَّيْعَةِ نَسِينَا كَثِيرًا قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّا لِيَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ عَنْدَكُ ثُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُو عَيْنِ فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَرْوَاجَ وَالضَيَّعَةَ وَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُكُونُ عَلْى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ عَلَى الْحَالِ الَّذِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ فِي مَجَالسِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَعَلَى عَنْدِي لَعَلَاثَكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً وَسَلَهُ وَلَلْ وَلَوْلُ وَاللَهُ وَلَا لَكُونُ وَالْكُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ وَالْمَائِكُونُ اللَّهُ وَالْمَائِلُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا عَلَوْلُ وَالْفَوْلُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَالَالَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا لَالَا لَيْنَا لَيْ اللَل

خ م ت حم - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِنَّ لِلَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضلًا، يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَ بَعْضَهُمْ بَعْضَمًا بِأَجْدِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جَنْتُمْ فَيَقُولُونَ جَنْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْمَاوُنِ يُسَبِّدُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَ كَ قَالَ وَهَلُ رَأُوا اللهَ عَلَى وَمَدَوْنَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَ كَ قَالَ وَهَلُ رَأُوا الله وَهَلُ رَأُوا الله وَهَلُ وَيَعْمَدُونَكَ فَلَو الله فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا الْوَيَسِتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمَعَ يَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ وَلَا عَرَبُهُمْ مِمَا الله فَيَقُولُ لَو اللهَ فَيَقُولُ وَلَهُ عَلَوْهُ وَلَوْ اللهَ فَيَقُولُ وَلَهُ عَلَوْ مَنَالً عَبْدٌ خَطَّاءً إِنَّمَا مَنَ فَكُونُ لَو الله فَيَقُولُ وَيَلُوا وَيَسْتَغُورُونَكَ وَلَكُ فَالَ عَبْدٌ خَطَّاءً إِنَّمَا مَرَّ فَيَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ عَفَرُتُ هُمْ مُوا اللهَ يَسْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ أَلُ اللهُ فَيَقُولُ وَلَهُ عَفَرُونَ وَلَكَ عَلَا لَيَسْقَى بَعَمْ جَلِيسُهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ عَلَوْهُ وَلَا عَلَوهُ عَلَوا وَيَسْتَعُمُ مَا سَأَلُوا وَأَهُ عَفَرَتُ هُمْ الْقُومُ لُو المَا يَشْقَى بِهُمْ جَلِيسُهُمْ أَلُوا وَيَسُتَعُمُ فَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ عَلَونَ عَلَا لَا يَسْقَى بَعْمُ جَلِيسُهُمْ أَلُوا وَيَسُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

ت جه - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فَعِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضَلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَلُ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلْمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْمُأْنْبِيَاءَ لَمْ يُورِيُّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَلْكُواكِبِ إِنَّ الْمُلْفِي الْمَاءِ وَإِنَّ الْمُلْفِيَاءَ لَمْ يُورَيِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَا إِنَّمَا وَرَثَقُ الْمُلْمَاعِمُ فَمَنْ أَخَذَهُ أَنْ الْمُلَابِيَاءَ لَمْ يُورَيِّدُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَا إِنَّمَا وَرَثَقُ الْمُلْمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَيِّتُوا دَينَارًا وَلَا دِرْهَمَا إِنَّمَا وَلَا الْمَالِمُ الْمُلَامِ وَالْمَا أَنْفِيامَ الْمُلَالِمُ الْمُلْمِالِمُ عَلَى الْمُلْمِ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْمَا وَلَا لَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُلْمَاعِ وَافِرٍ ].

الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [مَا مِنْ عَسَّال الْمُرَادِيَّ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [مَا مِنْ خَارِج

يَخْرُجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَب الْعِلْم إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائكَةُ أَجْنِحَتَهَا رضًا بِمَا يَصْنَعُ].

مى - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلَا تَغْدُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا بَـيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا بَـيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا بَـيْنَ ذَلِكَ مَا بَـيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْسُطُ أَجْنِحَتَهَا لِلرَّجُلِ غَدَا يَبْتَغِي الْعِلْمَ مِنْ الرِّضَا بِمَا يَصْنَعُ,

خ معلقاً: عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضيْرٍ قَالَ: [بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنْ اللَّيْلِ سُورةَ الْبَقَرةِ وَفَرَسَهُ مَربُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتُ الْفَرَسُ فَسَكَتَ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتُ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ النّهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقُ أَنْ تُصِيبَةُ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقُ رَبَعَ وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إلَى السَّمَاءِ فَإِذَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إلَى السَّمَاءِ فَإِذَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِيهِ فَرَفَعْتُ رَأُسِي إلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا عَلَا لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَيْ الْمُنَائِكَةُ فَيهَا أَمْثَالُ الْمَعَنَابِحِ فَخَرَجَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ إَ

# ٢ = من صفات الملائكة أنها تحب الخير لمؤمني بني آدم، وتدعو لهم به، وتُؤمِّنُ على الدعاء بــه لهم...

قال تعالى: "الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الدين آمنوا، ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلماً، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم",

خ م - عَنْ أَبِي هُريْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: [إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ]. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: (وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ آمِينَ)، وفي رواية: [إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ]، وفي رواية: [إِذَا قَالَ أَحْدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتُ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ].

خ م - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ].

خ م - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [الْمَلَائِكَةُ تُصلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصلَّاهُ الَّذِي صلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ]. وفي رواية: [لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي مُصلَّاهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ. سأل أحدهم أبا هريرة قال: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ أبو هريرة: يَفْسُو أَوْ يَضِرْطُ].

خ م حم – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [مَا مِنْ يَــوْمٍ يُــصبْحِ الْعَبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا].

حم - عَنْ أَبِي الدَّرِ ْدَاءِ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِتَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَلَا آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ اللَّهُ مَّ كُثُرَ وَأَلْهَى وَلَا آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِتَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ اللَّهُ مَّ أَعْطِ مُمُسْكًا مَالًا تَلَقًا].

ت جه حم مى - عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَ اطيرُ صلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائكَةُ]

ن حم - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ الصَّفَ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَعَهُ مَنْ مَعَهُ].

م د جه حم – عن أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّــهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لَأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتْ الْمَلَائكَةُ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْل,

د ت جه حم - عَنْ على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: [مَا مِنْ رَجُل يَعُودُ مَريضًا مُمْسِيًا إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصبْحَ وكَانَ لَهُ خَريفٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَتَاهُ مُصبْحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وكَانَ لَهُ خَريفٌ فِي الْجَنَّةِ]

حم - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [السَّحُورُ أَكْلُهُ بَركَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ ولَـوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرينَ].

# ٣= ومن صفات الملائكة أنها تحب الأماكن المباركة، التي باركها الله تبارك وتعالى...

ت حم – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: [بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حِينَ قَالَ طُوبَى لِلشَّامِ طُوبَى لِلشَّامِ قُلْتُ مَا بَالُ الشَّامِ قَالَ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَجْنِحَتِهَا عَلَى الشَّامِ].

خ حم – عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبِ الْمَسِيح الدَّجَّال لَهَا يَوْمَئذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابِ عَلَى كُلِّ بَابِ مَلَكَان].

خ م حم ط - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [عَلَى أَنْقَابِ الْمُدِينَةِ مَلَائكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ].

خ م ت حم – عن أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوَّهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُ فُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ].

# ٤ = من صفات الملائكة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

خ م ت ن د حم - عَنْ جَابِرِ قَالَ: [نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْبَصلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتَيَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَالَّذَى مِنْهُ الْإِنْسُ]. وفي روايةٍ: أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ، وقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُ وَقَالَ مَرَّةً.

# ٥= والملائكة من حبها للصالحين فإنها تقاتل معهم، وهي حال قتالها معهم إما أن تكون متشكلة في هيئة آدميين أو على هيئتها التي لا يراها الآدميون...

م حم ت - عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبَّاسٍ قال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ نَظَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَتِي اللَّهُمَّ آنِتِي نَبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَتِي اللَّهُمَّ آنِتِي اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَتِي اللَّهُمَّ آنِتِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا الْهُمُ الْتَهُ مَا وَعَدَتَ مَا وَعَدَتَ مَا وَعَدَتَتِي اللَّهُ مَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا الْأَوْسُ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا الْمَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا الْهُ مَا الْمَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا الْمَامِ لَا يُعْبَدُ فِي الْأَوْسُ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا الْمَلَامِ لَا يُعْبَدُ فِي الْأَوْسُ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِهِ مَا اللَّهُ مَا الْمَلَامِ لَا يُعْبَدُ فِي اللَّهُ مَالْوَلُ مَا اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: "إِذْ مَلِي وَرَائِهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ إِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَالْمَائِكَةِ,

خ م حم - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَعَــنْ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ,

خ م د حم - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدِقَ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ وَوَضَعَ السِّلَاحَ فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ قَالَ هَا هُنَا وَأُوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَت ْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

خ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُسَلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُسَلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً بَحُومَها قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ اللهَ الْمُلَائِكَةِ,

خ – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضييَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ هَذَا جِبْرِيلُ آخِـــذٌ برَأْس فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْب, 7 = والملائكة لا يراها البشر، ولكن تراها المخلوقات الأخرى غير البشر، وقد جعل النبى صلى الله عليه وسلم صياح الديكة علامة على وجودهم، وأكد الشرع أنه حيث وُجِدت الملائكة استحب الدعاء، فالموضع الذى فيه الملائكة هو من مواضع إجابة الدعاء,

خ م ت د حم – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّـــهُ رَأَى شَيْطَانًا ,

# ٧= ومن صفات الملائكة أنها تحب ما يحبه الله تعالى، وتبغض ما يبغضه الله تعالى ...

خ م ت حم ط - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جَبْرِيلَ إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأُحِبَّهُ قَالَ فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جَبْرِيلَ إِنِّي النَّهِ إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جَبْرِيلَ إِنِّي النَّهُ عَبْدًا نَادَى جَبْرِيلَ إِنِّي أَبْغَضْتُ فُلُوا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ,

# أخي الكريم كيف تتجنب ابتعاد الملائكة عنك ونفورها منك؟

إن الملائكة تبغض ما يبغضه الله تعالى أيضاً، فإذا كان موضعاً أو شخصاً يبغضه الله تعالى فالملائكة لا تقربه...

# أولاً: لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة أو جنب:

خ م ت ن د جه حم ط – عن ابْنِ عَبَّاسِ قال: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ,

م حم - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتُ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا يُأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتُ قِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا يُمْ الْتَقَتَ فَإِذَا جَرْوُ كَلْب تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا فَقَالَت وَاللَّهِ مَا يُرَيْثُ وَاللَّهِ مَا يَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتَتِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ دَرَيْتُ فَلَمْ وَاعَدْتَتِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ فَقَالَ مَنْعَنِي الْكَلْبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتَتِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ فَقَالَ مَنْعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ,

م ن د حم – عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَاجَمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيُومِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جَبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْب تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ وَلَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْب تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْب تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرُو كَلْب تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى الْبَارِحَةَ قَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَل وَلَكَ أَنهُ وَسَلَّمَ يَوْمَئِ ذِ فَلَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِ ذِ فَلَا مُورَةً فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِ ذِ فَ أَمَرَ بِقَتْ لِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِ ذِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِ ذِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَوْتَل كَلْب الْحَلَا الْكَلَاب حَتَى إِنَّهُ يَأَمُنُ بَقِتْ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَلُو اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَو لَوْ الْمُ وَيَوْلُ كُلْب الْحَائِطِ الْعَلَامِ الْمَرَابِ الْمَالِ الْمَالِمِ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُو مَلْولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلُوا اللَّه عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا

ن ت د حم – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْخُلُ فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ,

وفى رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لِي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبُ فَمُنْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيصيبرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُنْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ الْبَيْتِ كَلْبُ مِنْهُوذَتَيْنِ مَنْهُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ وَمَنْ بِالْكَلْبِ فَلْيُحْرَجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الْكَلْبُ لَحْسَنَ أَوْ حُسَيْنِ كَانَ تَحْتَ نَصْدٍ لَهُمْ فَأُمِرَ بِهِ فَأَخْرِجَ ,

قَالَ أَبُو دَاوُد وَالنَّضَدُ شَيْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شَبَهُ السَّرِيرِ,

# ثانياً: لا تدخل بيتاً فيه جنب:

ن د جه حم مى – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ,

ن د جه حم - عن نُجَيِّ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَةٌ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنْ الْخَلَاقِقَ إِنِّي كُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرِ فَأُسلِّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَحَنَحَ وَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى رَسِّلِكَ يَا أَبَا حَسَنِ حَتَّى أَخْرِجَ إِلَيَّ قُلْتُ مَا نَبِيَّ اللَّهِ أَغْضَبَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا لَكَ لَا تُكلِّمُنِي فِيمَا مَضَى حَتَّى كَلَّمْتَنِي اللَّهِ أَغْضَبَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا لَكَ لَا تُكلِّمُنِي فِيمَا مَضَى حَتَّى كَلَّمْتَنِي اللَّهِ أَغْضَبَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا لَكَ لَا تُكلِّمُنِي فِيمَا مَضَى حَتَّى كَلَّمْتَنِي اللَّيْكَ قَالَ لَا اخْرُجُ إِلَى قَلْتُ مَا اللَّيْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ فِي الْحُجْرَةِ حَرَكَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا جِبْرِيلُ قُلْتُ مَا الْخَرُجُ إِلَى قَلْتُ مَا الْفَرُجُ اللَّيْلَةَ قَالَ الْمَعْمِثُ فِي بَيْتِكَ شَيْئًا لَا يَدْخُلُهُ مَلَكُ مَا دَامَ فِيهِ قُلْتُ مَا أَعْلَمُهُ يَا جِبْرِيلُ قُلْتُ مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرُوا قَالَ إِنَّ فِي بَيْتِكَ شَيْئًا لَا يَدْخُلُهُ مَلَكُ مَا دَامَ فِيهِ قُلْتُ مَا أَعْلَمُهُ يَا جِبْرِيلُ قُلْتُ مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرُوا قَالَ إِنَّ فَي بَيْتِكَ فَلَعُلُ أَبِي إِلَا جَرُو كَلْبُ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ قُلْتُ مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرُوا قَالَ إِنَّ عَلَى اللَّهُ لَلْ مَوْرَةُ رُوحٍ.

# ثالثاً: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس كأجراس النصارى:

م ت د حم مى – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَــةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ,

# رابعاً: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر لأنه شعار الطغاة المتكبرين:

د - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ "

# خامساً: لا تصحب الملائكة شخصاً يكذب:

ت - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ,

قال شارح سنن أبى داود العظيم آبادى: ( لَا تَصْحَب الْمَلَائِكَة رُفْقَة ): بِضَمِّ الرَّاء وَكَسْرِهَا جَمَاعَة تُرَافِقَهُمْ فِي سَفَرك ( فِيهَا ): أَيْ فِي الرُّفْقَة وَالْحَدِيث فِيهِ يُكُرَه وَالْحَدِيث فِيهِ يُكُرَه وَاسْتِصْحَابَمَا فِي السَّفَر وَإِدْخَالِهَا الْبُيُوت لِأَنْ مُفَارَفَة الْمَلَائِكَة لِلرُّفْقَةِ الَّتِي فِيهَا جلْد نَمِر تَدُلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُحَامِع جَمَاعَة أَوْ مَنْزِلًا وُجدَ فِيهِ ذَلِك وَلَا يَكُون إِلَّا لِهِنَا فِيهِ تَصَاوِير , وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلِهَا فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: يَكُون إِلَّا لِعَدَمِ جَوَار اِسْتِعْمَالهَا كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَلَائِكَة لَا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير , وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلِهَا فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: فِي النَّيْل. قَالُ الْمُنْذِرِيُّ:

سادساً: الملائكة لا تستغفر للنائحات ...

حم - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَائِحَةٍ وَلَا عَلَى مُرِنَّةٍ,

#### الخطبة الثانية

# أخى الكريم: أنت مطالب بأن تتخلق بأخلاق الملائكة، ومن أخلاقها الحياء...

م حم - عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشْفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثُ فَلَا عُرْمَ وَاحِدٍ فَدَخَلَ عَثَمَانُ فَجَلَسْتُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى لَهُ وَلَمْ تُجَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمْرَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلَائِكَةُ وَلَا أَلُو لَكُمْ تَهُولُ لَلْهُ لِللَّهُ لِلْكَ فَقَالَ أَلًا أَسْتَحِي مِنْ مُ رَجُلُ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ,

# واعلم أن ابتعاد الملائكة عنك مصيبة، وقد كان هذا سبباً لبكاء الصالحين من قبلك...

م جه - عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَتْ مَا أَبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ

أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَان مَعَهَا,

أخى الكريم: أنت مطالب بمراعاة حق هذا الضيف الذى لا يفارقك، ألا وهو الملَك الكريم الذى بجوارك...

ت جه - عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ أَلَا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ,

ت - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ.

وهذا آخر ما يَسسَّرَ اللهُ جمعه